## الثمن السادس من الحزب السابع عشر

وَلَتَا سُقِطَ فِي أَيْدِ بِهِمْ وَرَأُواْ اَنَّهُمْ قَد ضَّالُّواْ قَالُواْ لَهِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَبَغْنِفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ أَكْفَلِ رِبْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَلَتَا رَجَعَ مُوسِي إِلَىٰ قُوْمِهِ عَضْبَانَ أُسِفًا قَالَ بِيسَمَا خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعَدِي أَعِجِلْنُمْ وَ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى أَلَا لُوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ بَجُرُّهُ وَإِلْبَهِ قَالَ اَبْنَ أَمُرَّ إِنَّ أَلْقَوْمَ اَسْنَضْعَفُونِ وَكَادُواْ يَقُتُلُونَنِ فَلَا نُشُرِمِتْ إِنَ أَلَاعُ لَا آءَ وَلَا تَجْعَلْنِ مَعَ أَلْقَوْمِ إِلظَّالِمِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِغُفِرَ لِهِ وَلِأَخِهِ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ۚ الرَّحِمِينَ ۞ إِنَّ أَلَدِينَ اتَخَتَ ذُواۤ الْحِلَ سَيَنَا لُهُمُ غَضَبُ مِن رَبِهِمْ وَذِلَّة مُنِ فَالْحَبَوْةِ اللَّهُ نَبِياً وَكَذَالِكَ نَجَزِهِ الْكُفْتَرِينَ ١ وَالذِبنَ عَكِمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ نَابُواْمِنَ بَعَدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعُدِ هَا لَغَغُورٌ رَّحِبِهُ ﴿ وَلَتَا سَكُنَ عَن مُّوسَى أَلْغَضَبُ أَخَذَ أَلَا لُوَاحَ وَفِي نُسُخَنِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٥ وَانْحَتَارَ مُوسِىٰ قُوْمَـهُ وسَبْعِينَ رَجُلًا لِبِيقَاتِنَا فَامَّا أَخَذَ تُهُمُ الرَّجُفَةُ فَالَ رَبِّ لَوَ شِئْتَ أَهْلَكَ نَهُم مِّن قَبْلُ وَإِلَّى أَتُهُلِكُنَا عِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتُنَتُكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهُدِهِ مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغَفِرُ لَنَا وَارْحَمُنَا وَأَنْتَ خَايُرُا لُغَافِرِينَ ۖ